verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



اهداءات ۲۰۰۲

أ/ رشاد كامل الكيلاني القاسرة

كالإكران

#### أساطيرالعالم

## القصرالهندى

الطبعة البانبه "عشرة



الناشر : دار المعارف – ۱۱۱۹ كورىيش البيل – القاهره ح م ع

## ساكِئ الدّوكة

كَانَ لِمَلِكِ « بَنَارِسَ » أُمْنِيَّة " واحِدَة "، يَسْعَى إِلَى تَحْقِيقِها جاهِدًا ( مُخْتَهِدًا ) ، وَلا يَهْنَأُ لَهُ بال " أَوْ يَظَفْرَ بِإِدْراكِها ، ولا يَرْتَاحُ قَلْبُهُ حَتَّى يَفُوزَ بِها . وَقَدْ شَغَلَتْهُ هَذِهِ الْأُمْنِيَّةُ الْجَمِيلَةُ زَمَنَا طَوِيلًا ؟ فَأَصْبَحَت ْ تُوَرِّقُهُ ( تُسْهِرُهُ ، وَتَقْطَعُ عَلَيْهِ نَوْمَهُ فِي اللَّيْلِ) ، وَتَشْغَلُهُ وَتُهُم خَاطِرَهُ ( تَمْلُأُ قَلْبَهُ غَمَّا وَهَمًّا فِي النَّهارِ ) .

أَمَّا هٰذِهِ الْأُمْنِيَّةُ الْعَزِيزَةُ الْمَنالِ ، الَّتِي فَكَرَّرَ فِيهَا مَلْكُ « بَنَارِسَ » وَقَدَّرَ ، ثُمَّ فَكَرَّ وَقَدَّرَ ، فَهِي أَنْ يُشَيِّدَ ( يَبْنِيَ ) لِنَفْسِهِ فَصْرًا مُنْتَدَعًا ، لَمْ يَسْبِقْهُ - إِلَى بِنَاء مِثْلِهِ - أَحَدْ مِن مُلُوكِ الهِنْدِ قاطِبَةً .

#### ٢ – نَمُوذَجُ ٱلْقَصَرِ

وَكَانَتْ هَٰذِهِ الْأُمنِيَّةُ - فِي الْحَقِيقَةِ - صَعْبَهَ الْإِدْراكِ ، بَعِيدَةَ التَّحْقِيقِ ؛ لِأَنَّ مُلُوكَ ٱلْهِنِدِ قَد تَفَنَّنُوا فِي بِناءِ الْقُصُورِ ، وَبَدْلُوا التَّحْقِيقِ ؛ لِأَنَّ مُلُوكَ ٱلْهِنِدِ قَد تَفَنَّنُوا فِي بِناءِ الْقُصُورِ ، وَبَدْلُوا

وَأَنْفَقُوا - فِي تَشْيِيدِهِا - أَمُوالَا كَثِيرَةً لا تُحصَى ، وَ تَأَنَّقُوا (استَعمَاوا الْإِنْقَانَ) فِي هَنْدَسَتِها ، وَتَفَنَّنُوا فِي زَخْرَ فَتِها ، ما شاء لَهُمُ الْإِبدَاعُ وَالْفَتْنُ ، وَلَم يَدَعُوا لِأَحَدِ - مِن بَعدِهِم - مَجالًا لِلنَّأَنُّقِ وَالإِفْتِنانِ . وَالْفَنْ ، وَلَم يَدَعُوا لِأَحَدِ - مِن بَعدِهِم - مَجالًا لِلنَّأَنُّقِ وَالإِفْتِنانِ . وَالْفَنْ ، وَلَم يَدُدُلُه فِي رِفْعَةِ وَقَد رَأَى مَلِكُ « بَنارِسَ » أَنَّ كُلَّ جُهْدِ يَبْذُلُه فِي رِفْعَةِ الْبِناءِ وَاتِساعِهِ وَتَنْسِيقِهِ ، لَنْ يُشْمِرَ ، وَلَن يُغْنِي أَقَلَ غَناء ( لَن يَأْتِي الْبِناءِ وَاتِساعِهِ وَتَنْسِيقِهِ ، لَنْ يُشْمِرَ ، وَلَن يُغْنِي أَقَلَ غَناء ( لَن يَأْتِي بَانِي فَائِدَةِ ) . وَأَيْقَنَ أَنَّهُ مَهُما يَبْذُلُ مِنْ جُهْدٍ وَمالٍ ، فَلَنْ بَنْكُمْ شَيْنًا مِمَّا يَرُومُ وَيَطْلُبُ ، وَلَنْ يُحَقِّقَ بَعْضَ مَا تَصْبُو وَتَمِيلُ لِيَا لَهُ مَنْ مُهُمْ وَيَطْلُبُ ، وَلَنْ يُحَقِّقَ بَعْضَ مَا تَصْبُو وَتَمِيلُ إِلَيْهِ يَنْهُمُهُ . وَلَنْ يُحَقِّقَ بَعْضَ مَا تَصْبُو وَتَمِيلُ إِلَيْهِ يَنْهُمُهُ . وَلَنْ يُحَقِّقَ بَعْضَ مَا تَصْبُو وَتَمِيلُ إِلَيْهِ يَنْهُمُهُ .

ثُمَّ اهْتَدَى - بَعْدَ تَهْكِيرِ طَوِيلِ - إِلَى طَرِيقَةِ فَذَّةِ ( وَحيدَةِ مُنْفَرِدَةٍ ) كُنْفِيرُهُ بِأَمْنِيَّتِهِ ، وَكُنِيكُهُ رَغْبَتَهُ ، بِأَيسَرِ نَفَقَةٍ . وَأُتَنِيكُهُ مَالً .

قَمَثْلَ (صَوَّرَ ) - لِهَذَا الْقَصْرِ - نَمُوذَجًا مُبْتَدَعًا كَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ الْحَدْ مِن مُلُوكِ الْهِنْدِ قَاطِبَةً ، وَرَأَى أَن يُشَيِّدَهُ على عَمُودٍ واحِدٍ . وَهٰذَا - كَمَا تَرَى - مِثَالَ كُم يُفَكِرُ \* فِيهِ أَحَدْ قَبْلَهُ .

وَلستُ أَعْرِفُ : مَا الَّذِي أُوحَى إِلَيْهِ فِكْرَةَ هٰذَا الْقَصَرِ الْعَجِيبِ

الَّذِي يُشْبِهُ - في شَكْلِهِ وَهَيْئَتِهِ - بُرْجَ الْحَمَامِ ؟ ولْكِنَّنِي أَعْرِفُ أَنَّهُ قَدْ وُمُقِّ - عَلَى أَىِّ حَالٍ - فِي الإهْتِدَاءُ إِلَى مِثَالٍ جَدِيدٍ لَمْ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ كَائِنْ كَانَ .

#### ٣ – الْحَطَّابُونَ في حَضْرَةِ ٱلْمَلِكِ

ثُمَّ نَادَى مَلِكُ ﴿ بَنَارِسَ ﴾ كَبِيرَ وُزَرَائِهِ ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ وَأَرْدَائِهِ ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ وَأَنْ عَهُمْ ، مِنْ كُلِّ قَاصٍ وَدَانٍ ، وَأَجْمَعُهُمْ مِنْ كُلِّ قَاصٍ وَدَانٍ ، وَأَجْمَعُهُمْ أَنْ يُخْضِرُوا إِلَى مَدِينَتِي أَضْخَمَ وَاجْمَعُهُمْ مِنْ بَعِيدٍ أَوْ قَرِيبٍ . وَمُرْهُمْ أَنْ يُخْضِرُوا إِلَى مَدِينَتِي أَضْخَمَ شَخْمَ مَنْ مُعْدُودَةٍ . ﴾ شَجَرَةٍ أَنْبُتَتُهَا ٱلْغَابَةُ ، عَلَى أَنْ يَتِمَّ ذَلِكَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ . »

فَلَمْ يُضِعِ الْوَزِيرُ وَقْتَهُ سُدَى ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَمَعَ لَهُ ثَلاثِينَ حَطَّابًا مَعْرُوفِينَ بِالْقُوَّةِ وَالْحِذْقِ ، مَوْصُوفِينَ بِالْاَتْقَانِ وَالْبَرَاعَةِ . وَلَمَّا مَثْلُوا بَيْنَ يَدَى الْمَلِكِ ، أَفْضَى إلَيْهِمْ بِرَغْبَيْتِهِ ؛ أَعْنِى : كَشَفَ لَهُمُ عَمَّا يَخْرِصُ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَمَهُمْ عَلَى ما يَتَمَنَّاهُ وَيَسْعَى إلَيْهِ

فَقَالَ الْحَطَّابُونَ لِلْمَلِكِ :

« إِنَّ فِي غَابَةِ جَلالَتِكُمْ أَشْجارًا كَثِيرَةً ، مُتَمَاثِلَةً (مُتَشَابِهَةً) فِي

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الضَّخامَةِ وَالاِرْتِفاعِ ، وَالصَّلابَةِ وَالْقُوَّةِ ، وَكُلَّهَا صَالِحَة ' لِتَحْقِيقِ هَٰذِهِ الْفَكْرَةِ . وَكُلَّها صَالِحَة ' لِتَحْقِيقِ هَٰذِهِ الْفِكْرةِ . وَلَـكِنَ إِحْضَارَها إِلَى مَدِينَةِ « بَنَارِسَ » أَمْرُ مُحَالُ ، لَا سَبِيلَ إِلَى تَذْ لِيلِهِ (تَسْهَيلِهِ )، ومَطْلَبُ عَزِيزُ المَنَالِ ( لا أَمَلَ في إِذْراكِهِ وَتَحْصِيلِهِ ) . ه

فَقَالَ لَهُمْ الْمَلِكُ :

« أَتَعْجِزُ وَنَ – عَلَى وَفْرَةِ عَدَدِكُمْ ، وَقُوَّةِ بَأْسِكُمْ وَشَجَاعَتِكُمْ – أَنْ تَقْتَلِعُوا مِثْلَ هَٰذِهِ الْأَشْجَارِ ، بالنِفَةً مَا بَلَغَتْ مِنَ الضَّخَامَةِ وَالْطُولِ ؟ » الضَّخَامَةِ وَالْطُولِ ؟ »

كَقَالُوا لَهُ :

« إِنَّ ٱقْتِلاعَ هٰذِهِ الْأَشْجارِ الْعَظِيمَةِ أَمْرُ مَيْسُورٌ ، لا يُرْهِقُنا وَلا يُنتِعِبُنا ، وَلا يَسْتَحِيلُ عَلَيْنا تَحْقِيقُهُ ، وَلَكَنَّ الصُّعُوبَةَ – الَّتِي لا سَبِيلَ إِلَى تَذْلِيلِها – إِنَّما هِيَ فِي جَرِّ مِثْلِ هٰذِهِ الأَشْجارِ وَإِحْضارِها إِلَى الْمَدِينَةِ ؛ فَإِنَّ الطَّرِيقَ وَعْرَةٌ (صَعْبة ") طَويلَة "، وَالْأَشْجارَ ها بِلَةً "، وَيَصْعُبُ جَرُّها عَلَى أَقُوى الْأَقْوِياء . »

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers



#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

#### ٤ - جوار الملك إ

فقالَ لَهُمْ مُتَعَجِّبًا :

ه عَلَيْكُمْ بِالْجِيادِ ( الْخَيْلِ ) ؛ فَهِى قادِرَةٌ عَلَى جَرِّ هُدِهِ
 الأشجارِ . »

َفَقَالُوا لَه :

ه مَا أَعْجَزَ الْجِيادَ - يَامَلِيكُنَا الْعَظِيمَ - عَنْ تَحْرِيكِ مِثْلِ هَٰذَا الشَّجْرِ ، وَزَحْزَحَتِهِ عَن مَوْضِعِهِ قِيراطًا واحدًا ، مَهْمَا تَعَلَّغِ الْجِيادُ مِنَ الْقُوْةِ وَالْبَالْسِ . ،

فَقَالَ لَهُمْ :

« عَلَيكُم بِالنَّيران ؛ فَهِيَ أَقدَرُ مِنَ الْخَيلِ عَلَى جَرَّها ، وَأَصَبَرُ مِنَ الْخَيلِ عَلَى جَرَّها ، وَأَصَبَرُ مِنها عَلَى مَثَقَّةِ السَّيرِ ، وَوُعُورَةِ الطَّرِيقِ . •

فَأَجَابُوهُ حَايِرِينَ :

« لَيسَ في قُدرَةِ التَّيرانِ - أَيُّها الْمَلِكُ الْجَلِيلُ - أَن تَقْطَعَ في مُدرَةِ الْمُقْفِرَةِ ( الْخالِيةِ ) الْواسِعَةِ ، أَميالًا كَثِيرَةً في هُذهِ الْفابَةِ الْمُقْفِرَةِ ( الْخالِيةِ ) الْواسِعَةِ ، أَميالًا كَثِيرَةً

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

( وَالْأَمْيَالُ جَمْعُ مِيلِ ، وَالْيِيلُ طُولُهُ : أَرْبَعَـةُ آلافِ ذِراعِ ) . ، فَقَال لَهُمُ الْمَلِكُ :

« لَمْ يَبْقَ إِلَّا ٱلْأَفْيالُ ، وَمَا أَظُنَّهَا تَعْجِزُ عَنْ تَحْقِيقِ هَذِهِ ٱلْعَايَةِ ، وَلا أَحْسَبُهَا تَنُوءُ قُوَّتُهَا بِالإِضْطِلاعِ بِهِلْذَا النَّهِمِ ". فَهِيَ – فِيمَا أَعْلَمُ – وَلا أَحْسَبُهَا تَنُوءُ قُوَّتُهَا بِالإِضْطِلاعِ بِهِلْذَا النَّهُمِ ". فَهِيَ – فِيمَا أَعْلَمُ – وَلا أَحْسَبُهَا تَنُوءُ قَالَمُنَاءُ ! ، وَالْمَنَاءُ ! ، وَالْمَنَاءُ ! ، فَقَالُوا لَهُ يَاتُسِينَ :

« لا سَبيلَ إلى ذلكَ ، يا صاحِبَ الْجَلالَةِ . فَإِنَّ الْأَرْضَ - كَمَا تَعْلَمُونَ - لَيْسَتْ صَخْرِيَّةً صُلْبَةً ؛ بَلْ هِيَ طِينِيَّة " رِخْوَةٌ مَمْلُونَةً بَالْمُونَ - لَيْسَتْ صَخْرِيَّةً صُلْبَةً ؛ بَلْ هِيَ طِينِيَّة " رِخْوَةٌ مَمْلُونَةً بَالْوَحَلِ . وَلَنْ تَسْتَطِيعَ الْأَفْيَالُ أَنْ تَسِيرَ خُطُونَةً واحِدَةً ، دُونَ أَنْ بَالُوحَلِ . وَلَنْ تَسْتَطِيعَ الْأَفْيَالُ أَنْ تَسِيرَ خُطُونَةً واحِدَةً ، دُونَ أَنْ تَسْتِرَ خُطُونَةً واحِدَةً ، دُونَ أَنْ تَسْتِرَ خُطُونَةً وَاحِدَةً ، دُونَ أَنْ تَسِيرَ خُطُونَةً وَاحِدَةً ، دُونَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَاشْتَدَّ غَضَبُ الْمَلِكِ ، وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ ٱلْعَيْظُ ، وَقَالَ لَهُمْ مُتَوَعِّدًا :

« لَقَدْ أَمَرْتُكُمْ أَمْرِى ، وَلا سَبِيلَ إِلَى مُخَالَفَتِي فِيما أَمَرْتُكُمْ ،

مِهِ ؛ فَافْعَلُوا مَا شِئْتُمْ ، وَذَلِّلُوا ٱلْعَقَباتِ ، وَسَهِّلُوا الصَّعُوباتِ وَتَعَلَّبُوا عَلَى ٱلْمُحَالِ ، وَلا تَرْجُعُوا إِلَى قَبْلَ أَنْ تُحْضِرُ وَا إِلَى مَدِ .

وَتَعَلَّبُوا عَلَى ٱلْمُحَالِ ، وَلا تَرْجُعُوا إِلَى قَبْلَ أَنْ تُحْضِرُ وَا إِلَى مَدِ .

مِنْ أَيِّ مَكَانٍ شِئْتُمْ ، وَإِحْدَى هَذِهِ الْأَشْجَارِ الضَّخْمَةِ .

حَدَّثْتُمُونِي بِهِا. وَقَدْ حَتَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنْجِزُوا لهذا الْعَمَلَ في مَدَى أَشْبُوعِ واحِدٍ . »

#### ه - دَوْحَةُ ٱلْمَلَكِ

فَرَّحَلَ الْحَطَّابُونَ - مِنْ فَوْدِهِمْ - حَتَّى وَصَلُوا إِلَى دَوْحَةً (شَجَرَةً ) كَبِرَةً ضَخْمَةً ، فى قَرْيَةً لا تَبْعُدُ عَنِ الْمَدِينَةِ إِلَّا مَسَافَةً يَسِيرَةً . وَكَانَتْ هٰذِهِ الدَّوْحَةُ هَائِلَةَ الْحَجْمِ ، صُلْبَةَ الْعَجْمِ ، صُلْبَة الْعَوْدِ ، أَيْهَةَ الشَّكْلِ ، بَدِيعَةَ الْمَنْظَرِ . وَكَانَ أَهْلُ الْقُرَى يُحِبُّونَهَا ، وَيَعْتَقِدُونَ وَيَّانَ أَهْلُ الْقُرَى يُحِبُّونَهَا ، وَيَعْتَقِدُونَ وَيَّانَ أَهْلُ الْقُرَى يُحِبُونَهَا ، وَيَعْتَقِدُونَ وَيَرْعُمُونَ أَنَّ مَلَكًا - مِنَ الْمَلائِكِ - يَسْكُنُهُا ، وَيَعْتَقِدُونَ وَيَرْعُمُونَ أَنَّ مَلَكًا - مِنَ الْمَلائِكِ - يَسْكُنُهُا ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَمَالَ النَّادِرَ ، وَأَفْرَدَهَا - مِنْ مَيْنِ الْأَشْجارِ الْأُخْرَى - يِالْقُوقَةِ وَالصَّلابَةِ وَأَفْرَدَهَا - مِنْ مَيْنِ الْأَشْجارِ الْأُخْرَى - بِالْقُوقَةِ وَالصَّلابَةِ وَحُسْنِ النَّنْسِيقِ .

وَوَقَفَ الْحَطَّابُونَ أَمَامَ الدَّوْحَةِ مُنَهَكِّرِينَ ، مُطْرِقِي رُ \* وسِهِم صامِتِينَ . وَطَالَ تَرَدُّدُهُم فَى اُقْتِلاعِها ، وَحَزَنَهُم ذَلِكَ ، وَمَلَأَ اُنْفُوسَهُم رَهْبَةً " وَظَالَ تَرَدُّدُهُم فَى اُقْتِلاعِها ، وَحَزَنَهُم ذَلِكَ ، وَمَلَأَ اُنْفُوسَهُم رَهْبَةً " وَظَالَ تَرَدُّدُهُم فَى الْمُضْطَرَ " يَرَكَبُ الصَّعبَ مِنَ الْأَمُورِ .

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُدُ مِنْ إِطاعَةِ الْمَلِكِ وَتَلْبِيَةِ أَمْرِهِ ، وَلَيْسَ فَى إِمْكَانِهِمْ أَنْ يَخْمِلُوا إِلَيْهِ شَجَرَةً أُخْرَى مِنَ الْعَابِةِ الْبَهِيدَةِ !

#### 7 - أَعْراسُ الْحَطَّابِينَ

وَهٰكَذَا قَرَّ قَرَارُ الْحَطَّابِينَ - بَعْدَ إِحْجَامِ (تَرَاجُعِ وَتَرَدُّهِ) - عَلَى أَنْ يَقْتَلِعُوا هٰذِهِ الدَّوْحَةَ الْعَظِيمَة ، وَرَأَوْا - بَعْدَ التَّفْكِيرِ وَالرَّوِيَةِ - أَنْ يَتَرَضُّوْا ذَلِكَ الْمَلْكَ الْكَرِيمَ (الرُّوحَ السَّماوِيَّ) الَّذِي يَحُلُّ بِهِا . فَنَ يَتَرَضُّوا ذَلِكَ الْمَلْكَ الْكَرِيمَ (الرُّوحَ السَّماوِيَّ) الَّذِي يَحُلُّ بِهِا . فَجَاءُوا بِطَاقاتِ الْأَزْهارِ ، وَنَسَّقُوا مِنْها أَكَالِيلَ بَدِيعَةَ الْمَنْظَرِ ، ثُمَّ نَشَرُوا الْمَصَابِيحَ فَي أَثْنَائِها . وَلَمْ يَأْلُوا جُهْدًا (لَمْ يَتُرُ كُوا وَسِيلَةً ) فَي إِذْخَالِ السَّرُورِ عَلَى « مَلَكَ الدَّوْحَةِ » ؛ فَصَدَحَتِ الْمُوسِيقَ ، وَعَنَى الشَّادُونَ (الْمُعَنَّوْنَ)؛ لِيشْعِرُوا «مَلَكَ الدَّوْحَةِ » وَعَرَفَ الْعَاذِ فُونَ ، وَغَنَى الشَّادُونَ (الْمُعَنَّوْنَ)؛ لِيشْعِرُوا «مَلَكَ الدَّوْحَةِ » وَعَرَفَ الْعاذِ فُونَ ، وَغَنَى الشَّادُونَ (الْمُعَنَّوْنَ)؛ لِيشْعِرُوا «مَلَكَ الدَّوْحَةِ » وَعَرَفَ الْعاذِ فُونَ ، وَغَنَى الشَّادُونَ (الْمُعَنَّوْنَ)؛ لِيشْعِرُوا «مَلَكَ الدَّوْحَةِ » فَهِ أَنْ يَهْ بُورَ الدَّوْحَةِ » فَهَدَ عَنْرَمُوهُ ) أَنْ يَهْجُرَ الدَّوْحَةِ » فَهُ عَنْ الشَّادُونَ (الْمُعَنَّوْنَ)؛ لِيشْعِرُوا «مَلَكَ الدَّوْحَةِ » فَهَ المَّانُوعَ الْمَالَوْنَ أَنْ يَنْعُرُمُوهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُوعَ الْمُلْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِي الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُوعَ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُوعَ الْمُوعَ الْمَالِي الْمُوعَ الْمُوعَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُعْرَالُولُ الْمُولِقُولُ الْمُلْكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُ

وَقَدِ ٱفْتَنَّ الْحَطَّابُونَ فَى تَنْسِيقِ الْأَزْهارِ ، وَوَضَعُوا مَصابِيحَهُمْ

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior

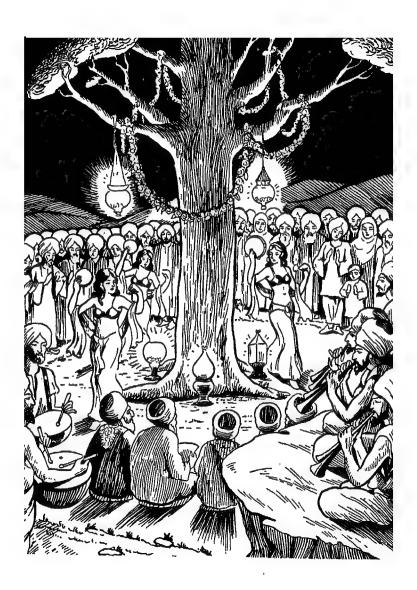

حَوْلَ الدَّوْحَةِ - عَلَى شَكْلِ دائِرَةٍ - وَعَلَّقُوا أَكالِيلَ الياسَمِينِ عَلَى أَغْصانِها ، وَرَبَطُوا - فى أَوْراقِ الدَّوْحَةِ - طاقاتِ الْوَرْدِ عَلَى أَغْصانِها ، وَرَبَطُوا - فى أَوْراقِ الدَّوْحَةِ بَعْضَها فى بَعْضٍ ، رَهْبَةً والرَّياحِينِ ، وَجَعَلَ كُلُّ مِنْهُمْ أَصابِعَ يَدَيْهِ بَعْضَها فى بَعْضٍ ، رَهْبَةً وَالرَّياحِينِ ، وَجَعَلَ كُلُّ مِنْهُمْ فى تَوْقَيعِ ٱلْأَنْحانِ عَلَى طَنابِيرِهِمْ وَعَلَى وَخُشُوعًا ، وَتَفَنَّنَ جَماعة مُ مِنْهُمْ فى تَوْقِيعِ ٱلْأَنْحانِ عَلَى طَنابِيرِهِمْ وَعَلَى وَخُشُوعًا ، وَتَفَنَّى جَماعة مِنْ الطَّرَبِ ذَواتُ أَوْتَارٍ ، وَعَنَى آخَرُونَ طَائِفةً وَيَثَارِ ، وَعَنَى آخَرُونَ طَائِفةً مِنْ ٱلْأَعْانِي الْمُعْجِمَةِ .

وَقَدْ فَعَلُوا ذَٰ لِكَ لِيَبْهَجُوا ﴿ مَلَكَ الدَّوْحَةِ ﴾ ( يُفْرِحُوهُ ) ، ثُمَّ يُنذِرُوهُ بِقَرادِ مَلِيكِهِمْ فِي أَرَقٌ عِبارَةٍ وَأَجْمَلِ أَسْلُوبٍ .

#### ٧ - نَشِيدُ ٱلْحَطَّابِينَ

وَأَخَذَ الْحَطَّابُونَ يُحَيُّونَ ذَلِكَ الْمَلَكَ الْكَرِيمَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ مِنَ التَّحِيَّةِ ، وَيُمَجِّدُونَهُ ويُثْنُونَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ الثَّنَاء ، وَيَقُولُونَ لَهُ التَّحِيَّةِ ، ويُمَجِّدُونَهُ ويُثْنُونَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ الثَّنَاء ، وَيَقُولُونَ لَهُ « يَا سَيِّدَ الرَّا بِيَةِ (الأرضِ الْمُو تَفِعَةِ)، ويا رُوحَ الْأَزْهارِ النَّامِيةِ النَّاخِرَة (المُمَنَقَتِّحَةِ الشَّدِيدة الْخُضْرَة ): حُقَّ لَنَا أَنْ نُبَصِّرَكَ وَنُعَرِّفُكَ النَّافِرَة (الْمُتَقَيِّدُة الشَّدِيدة الْخُضْرَة ): حُقَّ لَنَا أَنْ نُبَصِّرَكَ وَنُعَرِّفُكَ بِمَا فِي نِيَّيْنَا أَنْ نَقُومَ بِهِ ) :

هٰذِهِ فُنُوسًا الْمَاضِيَةُ (الْحَادَّةُ)، جِثْنَا بِهَا لِنَقْتَلِعَ دَوْحَتَكَ ؛ لِلَّيْ تَكُونَ قَاعِدَةً راسِخَةً، يَرْشُو ( يَسْتَقِرُ ) عَلَيْهَا قَصْرُ الْكَلْ تَفِعُ )، الَّذِي يَسْمُو في الْجَوِّ كَأْنَّةُ الْمَلْ اللَّهِ فَيْ )، الَّذِي يَسْمُو في الْجَوِّ كَأْنَّةُ يَخْرُسُ السَّمَاءَ. فَا نُرُكُ لِللَّ وْحَةً، وانْجُ بِنَفْسِكَ.»

ثُمَّ خَتَمَ الْحَطَّابُونَ أَغَانِيَهُمْ ، وَأَناشِيدَهُمُ الْمُمْجِبَةَ الشَّائِقَةَ (الْجَمِيلَةَ الْجَذَّابَةَ ) بالنَّشِيدِ النَّالِي:

« يا ساكِنَ الدَّوْحَةِ ، فَوْقَ الرَّابِيةُ وَحَادِسَ الْأَطْيَادِ ، وَهُى شَادِيَةُ وَمَلَكَ الْأَزْهِــادِ ، وَهُى نامِيةُ

لَقَدْ عَزَفْنَا ، فَاسْتَمَعْتَ عَزْفَنَا ، ثُمَّ شَدَوْنَا ، فَأَجَدْنَا شَدُونَا وَتُمَنَا ثُمَّ رَقَصْ نَا ، فَأَطَلْنَا رَقْمَنَا

والآنَ يَأْتِي جَمْعُنا لِيُنْذِرَكُ • وَحُقَّ لِلنَّاصِحِ أَنْ يُبَصِّرَكُ وَالْآنَ يَكُدِّرَكُ بِعَلَّرَكُ بِعَلَّرَكُ بِعَلَّرَكُ بِعَلَّمَ لَا الْتَوَيْنَاهُ ، وَأَن يُحَدِّرَكُ



يا ساكِنَ الدَّوْحَةِ ، فَوْقَ الرَّابِيَةُ وَحَارِسَ الْأَطْيارِ ، وَهْمَ شادِيَةُ : جِئْنا إِلَيْكَ ، بِالْفُثُوسِ الْمَاضِيَةُ

شاء الْمَلِيكُ ، فاسْتَمِعْ مَشِيئَتَهُ : أَنْ تُصْبِعَ الدَّوْحَةُ – هٰذي – دَوْحَتَهُ وَ وَحَتَهُ وَ وَحَتَهُ وَ وَحَتَهُ وَأَنْ تَحُلَّ – فِي غَدٍ – مَدِينَتَهُ

لِيَرْسُوَ الْفَصْرُ عَلَيْهَا راسِخا مُبْتَدَعَ الشَّكْلِ، أَنِيقًا ، باذِخا يَرْسُو الشَّكْلِ ، أَنِيقًا ، باذِخا يَشْمُو – شامِخا يَشْمُو – عَلَى كُلِّ القُصُورِ – شامِخا

يا ساكِنَ الدَّوْحَةِ ، فَوْقَ الرَّابِيةُ وحارِسَ الْأَطْيارِ ، وَهْىَ شادِيَهُ : أُهْرُبُ ؛ فَإِنَّ فِي الْهُرُوبِ الْعَافِيَةُ شادَ مَلِيكُ الهِنْدِ فِي « بَنارِسا » قَصْرًا – عَلَى جَوِّ السَّماء – حارِسا يُسْلِي الْحَزِينَ ، وَيَسُرُّ الْعابِسِا

فَلا تَلُمْنَا ، إِذْ نُلَبِّى الْواجِبا وَلا تَكُنْ - مِنْ أَجْلِ ذَاكَ - عاتِبا وَلا تَكُنْ - مِنْ أَجْلِ ذَاكَ - عاتِبا وَلا مُغاضِبا

#### ٨ – سَاكِنُ الدَّوْحَةِ

فَلَمَّا سَمِعَ « مَلَكُ الدَّوْحَةِ » ذَلِكَ النَّشِيدَ ، أَدْرَلُهُ عَايَتَهُمْ ، وَعَرَفَ مَقْصِدَهُمْ ، وَتَأْكُد لَهُ أَنَّ الْحَطَّابِينَ جَادُونَ فَى إِنْهَاذِ وَعِيدِهِمْ . فَلَبِثَ هَادِئًا سَاكِنَا - لَحَظَاتِ قَلِيلَةً - ثُمَّ أَضْطَرَبَتِ الْأُوْرَاقُ ، فَلَبِثُ هَا يَشْهِ اللَّوْمِ اللَّوْرَاقُ ، وَتَمَاكِلَتِ الْاَعْصَانُ ، وَانْحَنَتِ الْفُرُوعُ ، كَأْنَّما تُشِيرُ إِلَيْهِمْ أَنْهَا قَدْ وَتَمَاكِلَتِ الْاَعْصَانُ ، وَانْحَنَتِ الْفُرُوعُ ، كَأَنَّما تُشِيرُ إِلَيْهِمْ أَمْرًا . أَذْرَكَتْ مَا يَرْمُونَ إِلَيْهِ ، وَلَبَّتْ رَجَاءَهُمْ ، وَلَمْ تَعْصَ لَهُمْ أَمْرًا . أَذْرَكَتْ مَا يَرْمُونَ إِلَيْهِ ، وَلَبَّتْ رَجَاءَهُمْ ، وَلَمْ تَعْصَ لَهُمْ أَمْرًا . ثُمَّ عَادَ الْحَطَّابُون - مِنْ حَبْثُ أَتُوا - وقد اقْتَنَعُوا بِنَجَاحِ مَسْعَاهُمْ ، وَعَرَفُوا أَنَّ « سَاكِنَ الدَّوْحَةِ » قَدْ أَذْعَنَ لِمَشِيئَةِ مَلِكِ مَسْعاهُمْ ، وَعَرَفُوا أَنَّ « سَاكِنَ الدَّوْحَةِ » قَدْ أَذْعَنَ لِمَشِيئَةِ مَلِكِ مَسْعاهُمْ ، وخَرَفُوا أَنَّ « سَاكِنَ الدَّوْحَةِ » قَدْ أَذْعَنَ لِمَشِيئَةِ مَلِكِ « بَنَارِسَ » ، وخَضَعَ لإرادَتِهِ .

#### ٩ - حَدِيثُ الدَّوْحَةِ

وَلَقَدُ مَالَتْ بَعْضُ أُوْرَاقِ الدَّوْحَةِ إِلَى بَعْض ، وَهَىَ تَقُولُ : « لَقَدَ اعْتَزَمَ مَلِيكُ « بَنارسَ » أَنْ يُنَفِّذَ قَرَارَهُ ، وَلا مَرَدَّ لِحُكْمِهِ ، ولا شَيْء يدْفعُ أَمْرَهُ وَيَرْجُعُهُ . وَلَسْنا نَخْشَى الْفَناء ، وَلا نَرْهَبُ الرَّدَى ( لا نَخافُ الْمَوْتَ )؛ وَلَلْكِنَّنَا نَجْزَعُ وَنَحْزَنُ لِمَا يَلْقَاهُ ذَٰلِكَ « ٱلْمَلَكُ » ٱلَّذِى يَسْكُنُ هٰذِهِ الدَّوْحَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ مِن سَبِيلِ إِلَى تُرْكِها ، وَلا مَأْوَى لَهُ فِي غَبْرِها . وَسَيَكُونُ هَلاكُنا - بِلا شَكِّ - سَبَبًا فِي شَقاء جَمِيع الْأَشْجارِ الْمُحِيطَةِ يِنا ، وتَهشِيمِها وَ تَكْسِيرِها . وَقَدِ اخْتَمَتْ – مُنْـــذُ نَشَأْتْ – بِحِمايَتِنَا ، وَعَاشَتْ – طُولَ عُمْرِها – فِي كَنَفِنا ( بَقِيَتُ فِي جَانِبنا وَحِما يَتِنا). وَمَا هَمَّنا أَنْ نَلْقَى حَثْفَنا وَمَصْرَعَنا ، وَنَسَتَقْبِلَ مَوْتَنا وهَلاكَنا ، وَإِنَّمَا هَمَّنا وَآلَمَنا مَصارعُ هٰذِهِ ٱلْأَطْفالِ الشَّجَرِيَّةِ الصَّغيرَةِ ، الَّتِي تَمُوتُ – عَلَى ٱلْفَوْرِ – مَتَى وَقَعَثِ ٱلدَّوْحَةُ ٱلْعَظِيمَةُ عَلَيها. فَمَنْ لَنَا بِمَنْ ثِيبُلِغُ مَلِكَ « بنارسَ » أَنَّهُ جا يَرُ ( ظالِمْ ) فِي حُكْمِهِ ، وَأَنَّهُ سَيَهُ لِكُ ٱلْكَثِيرَ مَنْ أَطْفَالِنَا الْأَعِزَّاءِ فِي سَبِيلِ بِناءِ قَصْرِهِ ؟ »

#### ١٠ - في المتنام

أُمَّا « سَاكِنُ الدُّوْحَةِ » ، فَقَدْ قالَ فِي نَفْسِهِ :

« لا سبيل إلى تر اله مالك « بنارس » وَ سَأْنَهُ ، لِينْفِذَ هٰذا الْقرارَ الْجائِرَ . وَلا بُدَّ لِي مِنْ زِيارَتِهِ - فِي عالَم الْأَحْلام - لَعلَّى أَسْتَمِيلُهُ وَأَسْتَعْطِفُهُ ، وَأُلَيِّنُ مِنْ قَلْبِهِ الْقاسِي ، فَيعْدِلَ عَنْ تَحْقِيقِ وَعِيدِهِ . » وَأَسْتَعْطِفُهُ ، وَأُلَيِّنُ مِنْ قَلْبِهِ الْقاسِي ، فَيعْدِلَ عَنْ تَحْقِيقِ وَعِيدِهِ . » وَلَمَّا أَقْبَلَ ٱللَّهُ مَ واسْتَسْلَمَ مَلِكُ « بَنارِس » لِلنَّوْم ، ظَهَرَ وَلَمَّا أَقْبَلَ ٱللَّهُ مِن وَقَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَو مَوْتِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن عُولِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللللْهُ مِن اللللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللللللِّهُ مِن الللللْهُ اللَّهُ مِن اللللللَّهُ مِن اللللْهُ مِن الللْهُ الللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ الللَّهُ مِن اللللِّهُ مِن الللْهُ اللللِّهُ الللللْهُ الللْهُ اللللللللَّهُ مِن الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللِّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللللَّهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ الل

« هِيهِ يَا مَلِكَ « بَنَارِسَ ﴾ الْعَظِيمَ ! أَلَا تَعْرُفُنِي أَيُّهَا العزيزُ الْكَرِيمُ ؟ أَنَا مَلَكُ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَمَرْتَ رِجَالَكَ بِاقْتِلاعِها . وَقَدْ عَلِمْتُ

- الْيَوْمَ - نَبَأَ هٰذَا الْقَرَارِ الْخَطِيرِ، وَلَمْ أَكُدْ أَعْلَمُهُ حَتَّى ٱعْتَزَمْتُ رَبِيَاتِهُ مَ أَعْلَمُهُ حَتَّى ٱعْتَزَمْتُ رَبِيَاتِكَ لِأَثْنِيتِكَ ( لِلْأَرُدَّكَ ) عَنْ عَزْمِكَ ، شَفَقَةً بِنَا، وَرَحْمَةً بِأَطْفالِ الدَّوْحَةِ الصِّغَارِ. »

فَقَالَ لَهُ مَلِكُ « بَنَارِسَ »:

« لا سَبِيلَ إِلَى الْعُدُولِ عَنْ هٰذا الْقرَارِ ؛ فَإِنَّ دَوْحَتَك وَحْدَها طِلْبَتِي ، وَقَصْدِى وَفَا يَتِي . ولَسْتُ أَرَى - فِي كُلِّ أَنْحَاء بِلادِي - شَجَرَةً غَيْرَها تُحَقِّقُ لَى أَمْنِيَّتِي الْعَزِيزَةَ الَّتِي تَصْبُو إِلَيْهَا نَفْسِى ؛ فَهِي شَجَرَةً غَيْرَها تَعْمِي الْمَا عَنْدِي . صَلْبَةُ الْعُودِ ، كَافِيَة لِيَسْفِيدِ - فِيما أَعْلَمُ - طَوِيلَة للسَقَة أَ، صُلْبَةُ الْعُودِ ، كَافِية لِيَسْفِيدِ التَّشْيِيدِ الْقَصْرِ فَوْقَها وَقَدْ أَبَنْتُ لِكَ عُذْرِي ، وَشَرَحْتُ لَكَ مَقْصِدِي ، فِي وَضَرَاحَةً وَجَلاء . »

#### ١١ – عِنادُ الْمَلِكِ

فَقَالَ لَهُ ﴿ مَلَكُ الدَّوْحَةِ » :

« بَرَوَّ أَيُّهَا الْمَلِيكُ الْمَظِيمُ ( فَكِّرْ عَلَى مَهَل ) ، وَتَدَبَّرْ مَا تَقُولُ ، وَأَمْعِنِ الْفِكْرَ ، وَدَقِّقِ النَّظَرَ فِيما أَنْتَ قادِمْ عَلَيْهِ مِنْ مَا تَقُولُ ، وَأَمْعِنِ الْفِكْرَ ، وَدَقِّقِ النَّظَرَ فِيما أَنْتَ قادِمْ عَلَيْهِ مِنْ

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



أَمْرٍ جَلَلٍ ( خَطِيرٍ عَظِيمٍ ). وَأَذْكُرْ : أَنَّنِي قَدِ ٱتَّخَذْتُ هَٰذِهِ الدَّوْحَةَ لى مَوْطِئَا مُنْذُ سِتِّينَ أَنْفَ عام ، وَأَنَّ سُكَّانَ الْقُرَّى جَبِيعًا أيكُر مُونَ الدُّوْحَةَ مِنْ أَجْلِي، وَأَنَّنِي قَدْ كَا فَأْتُهُم – عَلَى ذٰلِكَ – أَحْسَنَ مُكَا فَأَةٍ ؛ فَأَسْدَيْتُ إِلَيْهِمُ الْجَبِيلَ ، وَقَدَّمْتُ لَهُمُ الْخَيْرَ ، وتَعَهَّدْتُ الشَّجَرَ مُوالِيًا إِيَّاهُ بِعِنايَتِي ، وشَمِلْتُ الْأَطْيارَ بِرِعايتِي ، وَبَعَثْتُ ظِلالَ الدَّوْحَةِ عَلَى مَسَافَةً كَبِيرَةٍ مِنَ الْحَشَائِشِ الَّتِي تَكُتَّنِفُهَا ( تُحِيطُ بِهَا ) . وَقَدْ أَنِسَ النَّاسُ بِظِلالِها الوارِفَةِ (الْمُنْبَسِطَةِ)، وارْتَاحُوا لِلْجُلُوسِ إِلَى جَانِبِها ، لِيَنْسِمُوا الْهَوَاءَ الْعِلِيلَ (يَسْتَنْشِقُوهُ). وَلَسْتُ جَديرًا مِنْكَ - بَعْد مَا أَسْدَيْتُهُ إِلَى شَعْبِكَ مِن حَسَنَاتِ وَخَيْرَاتٍ - أَنْ تُنْزِلَ بِدَوْحَتِي مِثْلَ هٰذَا الْمِقَابِ الظَّالِمِ ، وَتُقَابِلَ صَنِيعِي هٰذَا بِالْجُحُودِ وَالْإِنْكَارِ ، وَتَجزِيَنِي عَلَى الْإحسان ، بالْعَقُوق والْكُفْران . ، فَقَالَ لَهُ مَلِكُ « بَنَادِسَ » :

« لَقَدْ أَعْجَبَنِيَ حُسْنُ حَدِيثِكَ ، وَأَقُنَعَتْنِي حُجَجُكَ وَأَدِلَّتُكَ السَّحِيحَةُ . وَلَكِنَّنِي لا أَسْتَطِيعُ تَلْبِيَةً مُلْتَمَسِك ، وَإِجَابَةَ مَطْلَبِكَ ؛ فَقَدْ أَسْلَفْتُ قَضَائِي ، وَقَدَّمْتُ حُكْمِي فِي ذَلِكَ ، وَأَمَرْتُ رِجَالِي فَقَدْ أَسْلَفْتُ قَضَائِي ، وَقَدَّمْتُ حُكْمِي فِي ذَلِكَ ، وَأَمَرْتُ رِجَالِي

بِاقْتَلِاعِ هَٰذِهِ الدَّوْحَةِ ، وَلَيْسَ إِلَى تَبْدِيلِ أَمْرِى مِنْ سَبِيلِ . » الرَّجاءِ الْأُخِيرُ

فَحَنَى « مَلَكُ الدَّوْحَةِ » رَأْسَهُ إِلَى صَدْرِهِ ، ثُمَّ قال فى هَسْسِ وَخُفُوتٍ :

لَمْ كَيْبِقَ لِي - بَعْدَ أَنْ رَفَضْتَ رَجائِي، وَأَبَيْتَ تَحْقِيقَ رَغْبَتِي
 إِلَّا مُلْتَمَسُ واحِد ، آمُلُ أَنْ تَعِدَ نِي بإجابَتِهِ ، وَأَرْجُو أَنْ تُعْطِينِي
 وَعْدًا بِقَبُولِهِ . »

فَقَالَ مَلِكُ « بنارِسَ.»:

« قُلُ ، فَأَنَا أَسْمَتُمُ . »

فَقَالَ ﴿ مَلَكُ الدُّوْحَةِ ۞ :

« أَرْجُو أَنْ تَأْمُرَ رِجِالَكَ بِقَطْعِ الدَّوْحَةِ ثَلَاثَ قِطَعٍ : الرَّأْسَ - أَوَّلَا - بِمَا مُنكَلِّلُهُ مِنْ فُرُوعِ وَأَوْراقِ خُضْرِ مُتَمَوَّجَةٍ ، وَالْوَسَطَ - ثانِيًا - بِمَا عَلَيْهِ مِنْ فُرُوعٍ وَأَغْصَانِ هِيَ أَذْرُعُ الدَّوْحَةِ ، وعَدَدُها مِائَةُ ذِراعٍ . فَإِذَا انْتَهَوْ ا مِنْ ذَلِكَ ، قَطَعُوا الْجِذْعَ الَّذِي يَحْمِلُ ذَلِكَ الطَّوْدَ الشَّامِخَ ( الْجَبَلَ الْعَالِيَ ) الْعَظِيمَ . »

فَقَالَ مَلِكُ ﴿ بَنَارِسَ ﴾ :

« لهذا الْتِماسُ عَجْيبُ ، وَمَطْلَبُ يَدْعُو إِلَى الدَّهْشَةِ ، ولَمْ أَسْمَعْ بِمِثْلِهِ طُولُ عُمْرِى ، وَإِنِّى لَيُدْهِشَىٰ أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّى أَنْ أَعَذَّبَكَ ، وَأَذِيقَكَ الْمَوْتَ ، مَرَّاتِ ثَلاثًا ! أَلَيْسَ مِنَ الْبِرِّ وَالرَّحْمَةِ بِكَ أَنْ تَحْتَمِلَ وَأَذِيقَكَ الْمَوْتِ مَرَّةً واحِدَةً ؟ »

فَقَالَ « مَلَكُ ٱلدَّوْحَةِ » :

لا كُلّا - أيم المليكُ العظيمُ - فليس يُوْعِجُنِي أَنْ المُوتَ وَالْقَى مَصْرَعِي ؛ فَإِنَّ الْمَوْتَ حَقَّ عَلَى كُلِّ كَائِنٍ فِي الوُجُودِ . وَلَكِنَ مَا يَهُمُّنِي وَيُقْلِقُ بِالِي أَنَّ جَمْهِرَةً (جَمَاعَةً ) مِنَ الْأَطْفَالِ الشَّجَرِيَةِ مَا يَهُمُّنِي وَيُقْلِقُ بِالِي أَنَّ جَمْهِرَةً (جَمَاعَةً ) مِنَ الْأَطْفَالِ الشَّجَرِيَّةِ النَّامِيَةِ مِنْ أُسْرَى بِجوارِ الدَّوْجَةِ خَرَجَتْ مِنْ ثِمارِي ، وَعاشَتْ فَي كُننِي (تَحْتَ ظِلِّي) . فَإِذَا سَقَطَتْ دَوْجَتِي عَلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، أَهْلَكَتْ فِي كُننِي (تَحْتَ ظِلِّي) . فَإِذَا سَقَطَتْ دَوْجَتِي عَلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، أَهْلَكَتْ فِي كُننِي (تَحْتَ ظِلِّي) . فَإِذَا سَقَطَتْ دَوْجَتِي عَلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، أَهْلَكَتْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَرَّالَ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَرَّالَ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن الْلَوْدَى . فَهَلُ عَتَى تَنْجُوا أَلْ كُورُ الْأَشُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ

أَنْتَ مُجِيبِي إِلَى هَذَا ٱلرَّجَاءِ ، وَمُحَقِّقٌ لِي هَذَا ٱلْمُلْتَمَسَ ٱلعَادِلَ ؟ » فَاسَتَوْ كَى ٱلْعَجَبُ عَلَى مَلِكِ « بَنَارِسَ » مِمَّا سَمِعَ ، وتَعَاظَمَتْهُ الدَّهْشَةُ ( ٱشْتَدَّ تَعَجُّبُهُ ) مِمَّا نَطَقَ بِهِ « مَلَكُ ٱلدَّوْحَةِ » . فَقَالَ لَهُ : « عَلَى أَنْ أُجِيبَكَ إِلَى هَذَا الاَلْتِماسِ ! »

وَمَا أَتَمَّ مَلِكُ ﴿ بَنَارِسَ ﴾ كَلِمَتَهُ ، حَتَّى تَلَاشَى ذَلِكَ ٱلطَّيْفُ : طَيْفُ ﴿ مَلَكِ ٱلدَّوْحَةِ » ، واسْتَخْنَى عَنْهُ .

#### ١٣ – الْقَصْرُ الْجَدِيدُ

وَلَمَّا جَاءَ الْيَوْمُ التَّالِي، نَادَى مَلِكُ هَ بَنَارِسَ » وَزِيرَهُ ٱلْحَكَيْمَ « نَارَادا » ، وَأَمَرَهُ بِاسْتِدْعَاءَ الْحَطَّابِينَ إِلَيْهِ . وَلَمَّا مَثَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ لَهُمْ :

« لَقَدْ عَدَلْتُ عَنْ رَأْ بِي ، وَلا حَاجَةً بِي إِلَى أَفْتِلاعِ الدَّوْحَةِ التِي أَمَرْ تُسَكِّمْ بِإِخْصَارِهَا إِلَى مَدِينَتَى . وَقَدْ عَنَّ لِي (خَطَرَ بِبالِي ) أَنْ أُقِيمَ عَمُودًا – مِنَ الصَّخْرِ الصَّلْبِ – فِي مِثْلِ أَرْتِفَاعِ هَذِهِ الدَّوْحَةِ ؛ لِأُشَيِّدَ عَمُودًا – مِنَ الصَّخْرِ الصَّلْبِ – فِي مِثْلِ أَرْتِفَاعٍ هَذِهِ الدَّوْحَةِ ؛ لِأُشَيِّدَ عَمُودًا عَلَيْهِ قَصْرِي الْجَدِيدَ . »

ثُمَّ ٱسْتَأْنَفَ حَدِيثَهُ ( عاوَدَ كلامَهُ ) قائِلًا :

« لَقَدْ بَهَرَ نِي (أَدْهَشَنِي) ما رَأَيْتُهُ مِنْ جَلِيلِ الصَّفاتِ ، وَنَبيلِ الْمَثَانِ ، وَنَبيلِ الْمَثَانِ ، وَنَبيلِ الْمَثَانِ ، فَي مَلَكِ فَي مَلَكِ فَي الدَّوْحَةِ ، وَهَالَنَي وَمَلَأَ نَفْسِي إِعْجَابًا بِهِ ، وَإِلَّمُنْ لَهُ : مَا أَبْصَرْتُهُ فِيهِ مِنَ الْوَفَاءِ وَالْحُبِّ وَإِنْكارِ الذَّاتِ ، وَالْحُبِ وَالْحُبِ وَإِنْكارِ الذَّاتِ ، وَالْجُودِ بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ إِنْقادِ غَيْرِهِ . »

ثُمُّ قَصَّ مَلِكُ ﴿ بَنارِسَ ﴾ عَلَيْهِمْ قِصَّةَ ﴿ مَلَكِ الدَّوْحَةِ ﴾ ، وَذَكَرَ لَهُمْ قَصَّةً ﴿ مَلَكِ الدَّوْحِ الْكَرِيمِ ، لَهُمْ حَدِيثَهُ – مِنْ أُوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ – فَدَهِشُوا لِهِذَا الرُّوحِ الْكَرِيمِ ، لَهُمْ حَدِيثَهُ – مِنْ أُوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ حَنْهِم قَوْيِمٍ ، وَوَفَاءُ نَادِرٍ عَظِيمٍ . وَأَعْجِبُوا بِمَا أَبْدَاهُ مِنْ خُلُقٍ رَائِعِ قَوْيِمٍ ، وَوَفَاءُ نَادِرٍ عَظِيمٍ .

# الفصل الثانى ساكن الصخرة السلط التعميرة التعميد التعم

فَقَالَ وزيرُهُ ٱلْحَكِيمُ « نارادا » :

« لَقَدْ ذَكَرَّ نُسِي هٰذِهِ الْقِصَّةُ الْعَجِيبَةُ ، بِقِصَّةِ التَّمْثالِ الصَّخْرِيِّ الْذِي تَرَوْنَهُ فِي الْمَعْبَدِ الكَيرِ . فَهِي — فِيما أرى — جَديرَةٌ بِأَنْ الْذِي تَرَوْنَهُ فِي الْمَعْبَدِ الكَيرِ . فَهِي — فيما أرى — جَديرَةٌ بِأَنْ تَخَلَّد فِي بُطُونِ الْأَسْفارِ (ٱلكُتُب) ، لِما فيها مِنَ الْمِظَةِ وَالإَعْتِبارِ . » تَخَلَّد فِي بُطُونِ الْأَسْفارِ (ٱلكُتُب) ، لِما فيها مِنَ الْمِظَةِ وَالإَعْتِبارِ . » فقال لَهُ الْمَلِكُ : « أَ تَعْنِي تِمثالَ الرَّاجا ( الْأَمِيرِ الْهِنْدِيِّ ) ، والتَّمَاثِيلَ الَّتِي تُحِيطُ بِهِ مِنْ أَفْرَادِ أَسْرَتِهِ وَعَشِيرَتِهِ ؟ »

#### ٢ – الصُّخُورُ الْآدَمِيّة

فَقَالَ الْوَزِيرُ :

« لَعَمْ . وَمَا هِيَ بِتَمَاثِيلَ مَنْحُوتَةً ﴿ كَمَا يَظُنُّ الْكَثِيرُونَ ﴿ لَكُنْ الْكَثِيرُونَ ﴿ لَا اللّ اَبَلْ هِيَ أَناسِيُّ ( نَاسُ ) عَاشُوا فِي مَدِينَتِنَا « بَنارِسَ » رَدَحًا مِنَ الدَّهْرِ ( أَقَامُوا فِيهَا زَمَنَا طَوِيلًا) ، ثُمَّ مُسِخُوا – بَعْدَ حَيَاتِهِمْ – صُخُورًا . » حَياتِهِمْ – صُخُورًا . »

فَقَالَ الْمَلِكُ مَدْهُوشًا:

« لقَدْ طَالَمَا وَقَفْتُ أَمَامَ يَلْكَ التّمَا يُبِلِ العَّخْرِيَّةِ البَارِعَةِ ، وَعَجِبْتُ مِنْ إِبْدَاعِهَا ، وَتَأَنَّقِ صَالِعِيهَا فِي تَصْوِيرِهَا وَنَحْتِهَا ، وَكَيْفَ سَمَا بِهِمُ الْفَنُ الْأَصِيلُ حَتَّى كَادَ يُنْطِقُهُمْ ، وَيُشْعِرُ النَّاظِرَ إلَيهِمْ أَنَّ الْحَيَاةَ سَارِيَةٌ فِيهِمْ ، لا سِيّمَا يَمْثَالُ الرَّاجَا ؛ فَمَا أَذْ كُرُ أَنَّى وَقَفْتُ أَنَّ الْحَيَاةَ سَارِيَةٌ فِيهِمْ ، لا سِيّمَا يَمْثَالُ الرَّاجَا ؛ فَمَا أَذْ كُرُ أَنَّى وَقَفْتُ أَنَّ الْحَيَاةَ سَارِيَةٌ فِيهِمْ ، لا سِيّمَا يَمْثَالُ الرَّاجَا ؛ فَمَا أَذْ كُرُ أَنَّى وَقَفْتُ أَمَامَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَى خَيْلَ إِلَى أَنَّهُ لا يَزَالُ يُفَكِّرُ وَيَسْمَعُ مَا أَتُولُ وَيَفْهَمُهُ ، وَحَسِبْتُ أَنَّ فِي جُسَدِهِ الصَّخْرِيِّ مَنْسَا مُسْتَقِرَّةً فِي صَمِيمِهِ . وَيَغْهَمُهُ ، وَحَسِبْتُ أَنَّ فِي جُسَدِهِ الصَّخْرِيِّ مَنْسًا مُسْتَقِرَّةً فِي صَمِيمِهِ . وَيَغْهَمُهُ ، وَحَسِبْتُ أَنَّ فِي جُسَدِهِ الصَّخْرِيِّ مَنْسَا مُسْتَقِرَّةً فِي صَمِيمِهِ . فَمَا أَسْمُ ذُلِكَ الرَّاجَا ؟ وَمَا قِصَّتُهُ ؟ وَكَيْفَ عاشَ ؟ وَكَيْفَ مُسِخَ فَمَا أَسْمُ ذُلِكَ الرَّاجَا ؟ وَمَا قِصَّتُهُ ؟ وَكَيْفَ عاشَ ؟ وَكَيْفَ مُسِخَ مَا أَنْهُ لَا يَرَالُ مُ مَنْ الْمُعْمَالُهُ وَلَا الْمَامِلُ مُ مُنْ الْمُعْمُ مُ اللَّهُ عَلَى الرَّاجَا ؟ وَمَا قِصَّتُهُ ؟ وَكَيْفَ عاشَ ؟ وَكَيْفَ مُسِخَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا عَصْ ؟ وَكَيْفَ مُسْتِعْ مَا أَنْهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْتُ اللَّهُ الْمَامِلُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاعُ ؟ وَكَيْفَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ۳ -- « سامیتی »

فَقَالَ ﴿ نَارَادًا ﴾ :

ه كانَ لَمْذَا الرَّاجا - أُوَّلَ أَمْرِهِ - ناسِكُمَّا مَعْرُوفًا بِالزُّهْدِ

والوَرَعِ ، وَكَانَ يَدْعَى « سامِيتى » ، وَقَدْ عاشَ فى إِحْدَى الْقُرَى السَّخِيرَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى نَهْرِ « الْكَنْجِ » . وَقَدْ رَفَعَتْهُ فَضَائِلُهُ وَزُهْدُهُ السَّخِيرَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى نَهْرِ « الْكَنْجِ » . وَقَدْ رَفَعَتْهُ فَضَائِلُهُ وَزُهْدُهُ إِلَى مَرْتَبَةِ الْأَطْهَارِ الْأَخْيَارِ ؛ فَكَانَ مَثَلًا مِنْ أَعْلَى أَمْثِلَةِ النَّقُوكى : لا مَرْتَبَةِ النَّقُوكَى : لا هَمَّ لَهُ إِلَّا الصَّلَاةَ وَالنَّسُكَ وَعِبَادَةَ الْخَالِقِ ، لا يَشْغَلُهُ عَنْ ذَلِكَ شَاغِلْ مِنْ طَيِّبَاتِ الدُّنْيَا ولَذَائِذِ الْحَيَاةِ وَمُتَعَ لِأَنْرُورِ .

وَقَدْ ذَاعَتْ فَضَائِلُهُ وَمَزَايَاهُ فَى بِلادِ الْهِنْدِ - قَاصِيَةً وَدَانِيَةً - فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْوُفُودُ مِنْ كُلِّ صَوْبِ وَحَدَبِ (مِنْ كُلِّ جِهَةِ)، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْوُفُودُ مِنْ كُلِّ صَوْبِ وَحَدَبِ (مِنْ كُلِّ جِهَةِ)، تَمْلاً أَبْصَارَهَا مِنْهُ، وَتَلْتَمِسُ دَعَوَاتِهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَتَرْجُو الشِّفَاءَ وَالْبُرَءَ عَلَى يَدَيهِ ، وَتَرْجُو الشِّفاءَ وَالْبُرَءَ عَلَى يَدَيهِ ، بَعَدَ أَنْ عَرَفُوا أَنَّهُ مُجابُ الدَّعَوَةِ ، وَرَأُوا ه برَهُما ، عَلَى يَدَيهِ ، وَرَأُوا ه برَهُما ، لا يَرْدُولُ لَهُ شَفاعَةً .

#### ع – خَطَرَاتٌ نَفْسٍ

وَذَا صَبَاحٍ فَكُرَ النَّاسِكُ مَلِيًّا (طُويلًا) فِيما يَسَمَعُهُ مِن ثَنَاهُ النَّاسِ عَلَيهِ ، وَتَمْجِيدِهِم فَضَائِلَهُ وَمَزَاياهُ . فَسَاوَرَهُ الرَّيْبُ ، وَمَلاً نَشْبَهُ الشَّكُ فَي أَمْرِهِ ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ مُتَعَجِّبًا :

« تُرَى : أَىُّ فَضْلِ اسْتَحْقَقْتُهُ ۖ فَأَظْفَرَ نِي بِهِذِهِ الْمَـنْزِلَةِ الَّتِي رَفِعُونِي إِلَيْهَا ؟

أَتُرَانِي جَدِيرًا بِهِذِهِ الْمَدَارِّيحِ أَلَتِي مِثْنُونَ بِهِا عَلَى ۖ؟ وَكَيْفَ أَسْتَحِقُّهَا وَأَنَا لَمَ أَبْلُ نَفْسِي ( لَمَ أَخْتَبِرُها ) مَرَّةً واحِدَةً ، وَلَمَ أَعَرِّضُها لِإمْتِحانِ إِرادتِهِا يَومًا مِنَ الْأَيَّامِ أَمَامَ بَعَضِ الْمُغْرِياتِ الَّتِي تَفْيِنُ الْعَالَمَ ؟ لَهُكَيْفَ أَحَكُمُ عَلَى قُوَّةً عَزيمَتِها؟ وَأَنَّى لِي أَنْ أَتَعَرَّفَ صِدْقَ مَعْدِنها وَأَصِالَةً عُنْصُرِهَا، قَبْلَ أَنْ أُلْقِيَ بِهِا فِي بُوتَقَةِ الِاخْتِبَارِ ؛ حَيثُ تَصَهُّرُهَا نَارُ التَّجرِ بَهَ ؟ وأَيُّ فَصْلُ لِي فِي هٰذَا الصَّلاحِ مَا دُمْتُ لا أَرَى حَوْلِي إِلَّا طَائِفَةً مِنْ خِيارِ النَّاسِكِينَ الصَّالِحِينَ ؟ لا مَعدَى لى – إذَن – عن أُختِبارِ نَفْسِي وامتِحانِها ، وَتَعرِ يضِها لِمَفاتِنِ الْحَيَاةِ وَمَباهِجِها . وَلَا بُدَّ مِنَ الرِّحَلَةِ إِلَى بَعضِ حَوَاضِرِ « الْهِنْدِ » الْكَبِيرَةِ ، حَيثُ أَتْضِي زَمَنَ التَّجر بَهَ ِ ، وَأَخْتَلِطُ بِالْبِيثاتِ الْمُخْتَلَفَةَ الْأُخْرَى ، وَأَرَى الحَياةَ الْمَرِحَةَ الْفاتِنَةَ مِن قَرِيبٍ ، وأَندَمِجُ في بَعضِ ما تَحوِيهِ مِنْ أَسْبابِ التَّرَفِ وَأَفَا نِينِ النَّعِيمِ .

أُرِيدُ أَن أَلْتَقِيَ الشُّرَّ وَجْهَا لِوَجِهِ ، وَأُحارِبَهُ غَيْرَ هَيَّابٍ ا أُرِيدُ

أَنْ أَقْهُرَهُ بِمَا أُو تِيتُهُ (مَلَكُنَهُ) مِنْ عَزِيمَةٍ صادِقَةً ، وَصَوْم دَائه ، وَحَرْمانُ قاطِع لِجَمِيعِ ٱلطَّيِّباتِ ، وَلَنْ يَتَسَنَّى ( لَنْ يَتَيَسَّرَ ) لِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَتَذَوَّقَهَا ، وَتَشْتَهِيهَا نَفْسِى ، ثم أَكُفَّ عَنْها ، وَيَعْصِمَنِي إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَتَذَوَّقَهَا ، وَتَشْتَهِيهَا نَفْسِى ، ثم أَكُفَّ عَنْها ، وَيَعْصِمَنِي مِنْ غِشْيانِها زُهْدِى وَنُسُكِى وَتَقُواى ، فَتُجَنِّبِنِي إِرَادَ تِى الْغَلَّابَةُ مِنْ غِشْيانِها زُهْدِى وَنُسُكِى وَتَقُواى ، فَتُجَنِّبِنِي إِرَادَ تِى الْغَلَّابَةُ الْحازِمَةُ أَتْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ الْعَلَّابَةُ وَمَنْ مِنْ عَشْيانِها فَهُ مَنْ عَنْ جَدَارَةٍ وَصِدْقٍ . » وأيلانغياس في النّبِعيم وَالنّبَوف . بلقب عن جَدَارَةٍ وَصِدْقٍ . » وماحِبِ الْفَضِيلَةِ » ، عَنْ جَدَارَةٍ وَصِدْقٍ . »

#### ٥ - في مَدِينَةِ « بنارِسَ »

وما لاحَتْ يَلْكَ ٱلرَّغْبَةُ ٱلمارِضَةُ لَهُ ، حتَّى أَصْبَحَتْ عرِيمَةً البَيْةَ ، لا يَتَطَرَّقُ إلَيْهَا وَهَنْ ، ولا يَلْحَقُ بِهَا ضَعْفُ ولا تَرَدُّدْ . وَاللَّهُ وَعَشِيرَ لَهُ وَمَا لَبِثَ أَنْ أَعَدَّ لها عُدَّتَهُ ؛ فَوَدَّعَ أُسْرَتَهُ ، وَأَهْلَهُ وَعَشِيرَ لَهُ وَمَا لَبِثَ أَنْ أَعَدَّ لها عُدَّتَهُ ؛ فَوَدَّعَ أُسْرَتَهُ ، وَأَهْلَهُ وَعَشِيرَ لَهُ وَما لَبِثَ أَنْ أَعْدَ لها عُدَّتَهُ ؛ فَوَدَّعَ أَسْرَتَهُ ، وَأَهْلَهُ وَعَشِيرَ لَهُ وَسَافَرَ حَمِنْ فَوْ رِهِ (للحالِ) - إلى مَدينَة « بَنارِسَ » ، وقد سَبَقَتْهُ شَهْرَتُهُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَحُلَّ بِها ، وَذَاعَ نَبَأُ مَقْدَمِهِ بَيْنَ أَهْلِها .

#### ٦ - هدايا الأهلين

فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْوُفُودُ - عَلَى أَثْرِ وُصُولِهِ - وَجَلَبُوا لَهُ ٱلْكُثْيِرَ مِنَ ٱلنَّفَائِسِ وَٱلْطُرَفِ وَٱلْهَدَايا عَلَى أُخْتِلافِها . وَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِنَشْرِيفِ دُورِهِمْ . وَحَاوَل كُلُّ الْأَهْلُونَ أَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِنَشْرِيفِ دُورِهِمْ . وَحَاوَل كُلُّ وَاحِد مِنْهِمْ أَنْ يَشْتَأْثِرَ بِهِ وَيُسْكِنَهُ دَارَهُ . وَأَحْضَرُوا لَهُ وَاحِد مِنْهِمْ أَنْ يَسْتَأْثِرَ بِهِ وَيُسْكِنَهُ دَارَهُ . وَأَحْضَرُوا لَهُ أَكُداسًا مِنْ طَبِّبَاتِ آلْهَا كُهُةِ ، وَلَذَائِذِ الْأَطْعِمَةِ الشَّهِبَّةِ . فَرَفْضَ كُلُ مَا عَرَضُوهُ عَلَيْهِ قَائِلاً :

« لا حَاجَةَ لِي بِشَى ْ هِ مِنْ هَذَا كُلَّهِ ِ. حَسْبِي - مِنَ الْمَسْكَنِ - رُكُن ٌ صَنِير ٌ قَرِيب ٌ مِن مَعْبَدٍ أَنْزُوي فِيهِ ، وحَسْبِي - مِنَ الطَّعامِ - بَلِيلَةُ مِنَ الذُّرَةِ . » أَلطَّعامٍ - بَلِيلَةُ مِنَ الذُّرَةِ . »

وَلْكِكُنَّ الْهِدَايَا لَمْ تَنْقَطِعْ ؛ فَلَمْ تَلْبَثْ دَارُهُ أَنِ ازْدَحَتْ إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

#### ٧ – الشَّرَةُ الأُولَى

فَرَأَى أَمَامَهُ أَكْدَاسًا مِنْ فَاكِمَةِ الْأَنَانَاسِ ، ذَاتِ الزَّائِخَةِ

الْحُلُوَةِ الطَّيِّبةِ ، وَأَكُوامًا كَيْبِيرَةً مِنْ فَاكِهَةِ الْمَنْجُو ذَاتِ الطَّمْمِ الْمُلْوِيةِ الْمَنْجُو ذَاتِ الطَّمْمِ الْمُلْوِيةِ ، أَمَامَهُ . فَقَالَ فِي نَفْسِهِ ،

« أَيُّ مَزِيَّةٍ أَسْتَحِقُ بِهَا الْفَضْلَ والتَّكْرِيمَ حِينَ أَخْرِمُ نَفْسِى هُذَهِ الْنَتْعَ ، مَا دُمْتُ لَمْ أَذُق لَمَا طَعْمًا ؟ إِنَّ الْفَضِيلَةَ الْحَقَّ لَا يَنالُها صاحِبُها إِلَّا إِذَا حَرَمَ نَفْسَهُ مِنَ الطِّيِّباتِ الَّتِي تَشْتَهِيها .

فلا بُدَّ - إِذَنْ - مِنْ أَنْ أَتَذُوَّقَ أَوَّلَا وَاحِدَةً مِنْ هَٰدَهِ اللهَا كَهَةِ وَمَتَى اسْتَمْرَأْتُها ، واسْتَحْسَنْتُ طَعْمَها ، كَفَفْتُ نَفْسِى عَهَا عَلَى حُبِّيها ( تركثُها بِرغْم مَحَبِّتِي إِيَّاها ) ، وَتَفَتَّح نَفْسِى عَهَا عَلَى حُبِّيها ( تركثُها بِرغْم مَحَبِّتِي إِيَّاها ) ، وَتَفَتَّح نَفْسِى تَذَوُّقَها ، لِمَرْآها . وَحِرْمانُ نَفْسَى تَذَوُّقَها ، لِمَرْآها . وَحِينَئِذِ يُصْبِحُ زُهْدِى فيها ، وحِرْمانُ نَفْسَى تَذَوُّقَها ، صَنِيعًا مَشْكُورًا ، وجِهادًا عِنْدَ رَبِّى مَأْجُورًا ( يُتكافِئنِي عَلَيْهِ ) . » صنيعًا مَشْكُورًا ، وجِهادًا عِنْدَ رَبِّى مَأْجُورًا ( يُتكافِئنِي عَلَيْهِ ) . » وَثَمَّةَ (حينيْذِ ) أَمْسَكَ بِثَمَرَةٍ مِن طَيِّباتِ الفاكهةِ ، فَوَحَدَها سَائِغَةً شَهِيَّةً ، فَأَكُلَ النَّانِيَة والنَّالِيَّة ، فَأَعْجِبَ بِلدَائِذِ هَائِنَةً ، فَأَعْجِبَ بِلدَائِذِ

ومَا لَبِثَ أَن نَزَلَ عَلَى خُكُمْ ِ الشَّرَهِ، وأَذْعَنَ النَّهُمْ ِ (خَضَعَ

44

لِلْبِطْنَةِ وَالْحِرْسِ عَلَى الطَّعَامِ ) ، فَلَمْ يُبْقِ مِنْ سِلالِ الْهَاكِهَةِ — عَلَى كُثْرَتِها — شَيْئًا .

### ٨ - فِي طَرِيقِ الشَّرِّ

وَلَمْ يَكُنْ هٰذَا الإِخْتِبَارُ الْأُوَّلُ آخِرَ الْمُتِحَانِ أَخْفَقَ فِيهِ.
وَلَا غَرْوَ فِى ذَٰلِكَ (لَا عَجَبَ ) ؛ فَإِنَّ مَنْ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ طَائِمًا
مُختَارًا لِمَفَاتِنِ الْحَيَاةِ وَمُغْرِيَاتِهَا ، وَيَجْرُؤُ عَلَى أَنْ يَزُجَّ بِنَفْسِهِ فِي
مُواجَهَةِ الشَّرِّ – بلا داع – إِنَّمَا يُغَرِّرُ بِهَا أَشَدَّ تَغْرِيرٍ ، ويُعَرِّضُها
لِلهَلاكِ الْمُحَقَّقِ .

وَهٰكَذَا كَانَ ، وَابْتَدَأَ الطَّمَعُ يُغْرَسُ فِي قَلْبِ هٰذَا النَّاسِكِ الْوَرِعِ النَّقِيِّ .

#### ٩ - خاتم الْمُلْكِ

ومَرَّتِ الْأَيَّامُ، وَزادَ طُمُوحُهُ ، وأَشْتَدَّتْ رَغْبَتُهُ فَى لَذَائِذِ الْحَيَاةِ ، وارْ تَقَى مِن رَغْبَةِ إِلَى رَغْبَةِ ، حَتَى تَوَشَّجَ طَمَعُهُ ، واشْتَبَكَتْ أُصُولُهُ فَى قَلْبِهِ ؛ فَقَالَ فَى نَفْسِهِ ذَاتَ يَوْمٍ :

« أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ « راجا »؛ لِتَكُونَ لِي قُصُورٌ فاخِرَةٌ ، وَحاشِيَةٌ وَخَدَمْ . فَاسْتَجِبْ لِدُعا بِي سَارَبِ ﴿ جَزاءَ مَا عَبَدْتُكَ لَيْلَ نَهَارَ ، وَخَدَمْ . فَاسْتَجِبْ لِدُعا بِي إِرَبِ ﴿ جَزاءَ مَا عَبَدْتُكَ لَيْلَ نَهَارَ ، بِدُونِ انْقِطاعِ . فَلَقَدْ طالَما تَفا نَيْتُ فِي الْإِخْلاصِ وَالْخُصُوعِ لَكَ ، فِي صَلَوا تِنَ النّهارِ .

فَامْنَحْنِي خَاتَمَ الْمُلْكِ الّذِي يُظْفِرُ صَاحِبَهُ بِكُلِّ مَا تَصَبُّو إِلَيْهِ تَعْمُهُ إِلَيْهِ تَعْمُ

#### ۱۰ – حَدِيثُ ﴿ رَفَانَا ﴾

فَكُمْ يَظْهُرُ لَهُ - حِينَئِذِ - «برهما »: رَسُولُ الْخَيْرِ ، وَمَلَكُ الرَّحْمَةِ ؛ بلُ ظَهِرَ لَهُ بَدَلًا مِنْهُ « رَفَانًا » رَسُولُ الشَّرِّ ، وَشَيْطَانُ الْأَذَى ، فَقَالَ لَهُ :

« أَتُرِيدُ أَنْ تُصْبِحَ « راجا » ؟ فَلْيَكُنْ لَكَ مَا تُرِيدُ ، فَقَدْ أَجَبْتُ وَمَا تُرِيدُ ، فَقَدْ أَجَبْتُ وَمَا تُلِي مُبَلِّفُ وَلَكِنْ عَلَى مُعَالِثُ ، وَمُحَقِّقٌ لَكَ رَغْبَتَكَ ؛ ولَكِنْ عَلَى شَرِيطَةً واحِدَةٍ : فَلَنْ أَمْنَحَكَ مَا تَطْلُبُ مِنْ مُلْكِ واسِع الْغِنَى ، عَريض الْجاهِ ، إلّا بَعْدَ أَنْ تُفُوِّضَ لِيَ الْأَمْرَ فيما تَمْ لِكُ مِنْ حَيَوانِ عَريضِ الْجاهِ ، إلّا بَعْدَ أَنْ تُفُوِّضَ لِيَ الْأَمْرَ فيما تَمْ لِكُ مِنْ حَيَوانِ

لأُهْلِكُهُ وَأَزْهِقَ رُوحَهُ بِنَفْسِي؛ لأَنِّي أُحِبُ الشَّرَّ وَالْأَذَى . »

### ١١ - ضَعَفُ النَّاسِكِ

فَتَرَدَّدَ النَّاسِكُ فَى قَبُولِ هَذَا الشَّرْطِ لَحْظَةً ، وَلَكِنَّ « رَفَانَا » لَوَّحَ لَهُ بَبَرِيقِ الذَّهَبِ الْخَاطِفِ ، وَقَالَ لَهُ :

« كُلُّ هَٰذَا مِلْكُ ۚ لَكَ ، مَتَى أَظْفَرْ تَنِي بِمَا طَلَبْتُهُ . »

فَصَاحَ « سَامِيتِي » قَائلًا ، وَالْأَلَمُ يَجِزُ ۖ فِى نَفْسِهِ :

« لَكَ مَا أَمْلِكُ مِنْ حَيَوانٍ ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شَيْتَ . »

## ١٢ — مَلكِ ٱلْمُلُوكِ

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ ، وتَجَدَّدَتْ مَطامِعُهُ ، وَزادَتْ رَغَباتُهُ ؛ فاتَّجَهَ لِرَسُولِ الشَّرِّ « رفانا » قائلًا : « أُرِيدُ أَنْ أُصْبِحَ إِمْبِراطُورًا . أُريدُ أَنْ يَكُونَ لِي الْأَمْرُ أَنْ يَكُونَ لِي اللَّمْرُ وَالنَّهُى عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ . أُريدُ أَنْ أَصْبِحَ مَلِكَ مُلُوكِ « الْهِنْدِ » وَالنَّهْى عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ . أُريدُ أَنْ أَصْبِحَ مَلِكَ مُلُوكِ « الْهِنْدِ » وَالنَّهْى عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ . أُريدُ أَنْ أَصْبِحَ مَلِكَ مُلُوكِ « الْهِنْدِ » جَمِيعًا ، لا يُنازِعُنِي فِي سُلطانِي كائِن مَانَ . »

فَأَجَابَهُ ﴿ رَفَانَا ﴾ : ﴿ فِي قُدْرَ نِي أَنْ أَمْنَحَكَ جَمِيعَ مَا تَطْلُبُ ، وَلَكُنْ عَلَى أَنْ تَفَوَّضَ لِي الْأَمْرَ فِي رَعِيْتِكَ ، وَتَهَبَ لِي حَبَاةَ مَنْ عَلَى أَنْ تَفَوَّضَ لِي الْأَمْرَ فِي رَعِيْتِكَ ، وَتَهَبَ لِي حَبَاةَ مَنْعَبِكَ وَخَدَمِكَ ؛ لِأُعِيثَ فِي الْبِلادِ فَسَادًا ، وَأُشِيعَ فِي مُعْبُودِهِمُ الطَّاعُونَ . ٥ مُعْهُودِهِمُ الطَّاعُونَ . ٥

فَقَالَ « سامِيتِي » مُتَنَهَّدًا مَخْزُونًا:

« أَ لَيْسَ لِي مَعْدَى ولا مَفَرَ ، عَن ۚ بَذْلِ هٰذِهِ التَّضْحِياتِ ، لِأَفُوزَ بِمَا أُرِيدُ ؟ »

َفَأَجَابَهُ « رَفَانًا » :

« لا شَيْءَ يَضْبِطَرُّكَ إِلَى بَذْلِ ٱلْفِداء؛ فَابْقَ – كَا أَنْتَ – أُمِيرًا ، وانْظُرُ إِلَى الْإِمْبِراطُورِ ( مَلِكِ الْمُلُوكِ ) وَمَا يَكْتَنِفُهُ ( مَا يُحِيطُ بِهِ ) مِنْ أَبِّهَةً وَعَظَمَةً وَبَهِ بُجَةً ، وَلَتَمْتَلِيُّ نَفْسُكَ حَسْرَةً حِينَ تَرَى جِيادَهُ الْمُسَوَّمَةَ ( خَيْلَهُ الرَّشِيقَةَ الفاخِرَةَ ) ، وَتَشْهَدُ مَوْ كِبَهُ الْحاشِد ، وَأَفْيالَهُ الضَّخْمَة ، وَقَدْ وَطِئْتَكَ وَدَاسَتُكَ بِأَقْدَامِهِا ، أَوْ أَثَارَتْ فِي وَجْهِكَ وَأَفْيالَهُ الضَّخْمَة ، وَقَدْ وَطِئْتَكَ وَدَاسَتُكَ بِأَقْدَامِهِا ، أَوْ أَثَارَتْ فِي وَجْهِكَ ذَرَّاتٍ مِنَ الْفُبَاذِ ورَذَاذًا مِنَ الطِّينِ . »

فَصَاحَ «سامِيتِي »: «كَلَّا ، كَلَّا ، كَلَّا ، لا أُدِيدُ أَنْ أُقْهَرَ ، وَلا أُحِبُّ

أُغْلَبَ أَبَدًا ؛ بَلْ أُريدُ أَنْ أَكُونَ أَقْوَى إِنْسانِ فِي عَصْرِي أَغْلَبَ أَبُدًا ؛ بَلْ أُريدُ أَنْ أَكُونَ أَقْوَى إِنْسانِ فِي عَصْرِي أَنْ أُصْبِيحَ إِمْبُراطُورَ « الْهِنْدِ » (مَلِكَ مُلُوكِها). مَا دُمْتَ مُصِرًّا عَلَى رَأْيِكَ فَاصْنَعْ بِشَعْبِي مَا بَدَا لَكَ »

### ١٣ - مَصَائِبُ الشَّعْبِ

فَابْتَهَ ﴿ وَفَانَا » : رَسُولُ ٱلشَّرِّ ، وَشَيْطَانُ ٱلْأَذَى ، وَقَهْقَهَ صَاحِكًا وُرًا بِمَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ نجاحٍ وَتَوْفِيقٍ . وَمَا ارْتَقَ « سَامِيتِي » وَرَّا بِمَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ نجاحٍ وَتَوْفِيقٍ . وَمَا ارْتَقَ « سَامِيتِي » نَسَهُ الْإِمْبِرَاطُورِيَّ ، حَتَّى أَشَاعَ « رَفَانَا » فِي شَمْبِهِ الْوَمَّ ، نَسَهُ الْوَمَا ، وَحَصَدَهُمْ وُحُدانَا مَرَ الطَّاعُونَ بَيْنَهُمْ ؛ فَأَهْلَكَ النّاسَ ، وَحَصَدَهُمْ وُحُدانَا إِفَاتٍ ( أَفْنَاهُمْ أَفْرَادًا وَجَمَاعاتِ ) ، دُونَ أَنْ يُبالِي « سامِيتِي » إِفَاتِ ( أَفْنَاهُمْ أَفْرَادًا وَجَمَاعاتِ ) ، دُونَ أَنْ يُبالِي « سامِيتِي » مَهُمْ وَمَصَارِعَهُمْ .

## ١٤ – مَتاعُ الْغُرُور

وَهٰكَذَا أُعْتَصَمَ « ساميتى » (احْتَمَى) بِقَصْرِهِ الْإِمْبُرَاطُورِيِّ الْفَاخِرِ فِي الْعَالِمِ وَالْأَحْجَارِ فِي الْعَالِمِ وَالْأَحْجَارِ فِي الْعَالِمِ وَالْأَحْجَارِ

ٱلكريمة ، وَأَصْبَحَ إِمْبِراطُورًا مُسَيْطِرًا عَلَى ٱلْعِبادِ ، يَهَابُهُ النَّاسُ ، وَيُمَجِّدُ قُوْنَهُ الْجُنُودُ ، وَيَهْتَفُونَ لَهُ مِلْ عَناجِرِهِمْ . وَاشْتَدَّ عُجْبُهُ وَيُمَجِّدُ قُوْنَهُ وَرَكَبْرِياؤُهُ ، وَشَعَلَتْهُ لَذَائِذُ ٱلدُّنْيا ، وَخُيلاؤُهُ ، وَشَعَلَتْهُ لَذَائِذُ ٱلدُّنْيا ، وَخُيلاؤُهُ ، وَشَعَلَتْهُ لَذَائِذُ ٱلدُّنْيا ، وَخُيلاؤُهُ ، وَشَعَلَتْهُ لَذَائِذُ ٱلدُّنْيا ، وَأَنْساهُ مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ آلامَ ٱلنَّاسِ وَمَصائِبَهُمْ ، وَأَغْراهُ ضَعْفَهُمْ ؛ وَأَنْساهُ مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ آلامَ ٱلنَّاسِ وَمَصائِبَهُمْ ، وَأَغْراهُ ضَعْفَهُمْ ؛ وَطُغَى وَتَجَبَّرَ ، وَتَمَادَى فِي ظُلْمِهِ ، بَعْدَ أَنْ خُبِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ إِلْهَا وَٱلنَّاسُ لَهُ عَبِيدٌ .

### ١٥ - حُبُّ الْبَقاء

وَذَا صَبَاحٍ ، فَكُرَّ فِي نَفْسِهِ مَلِيًّا ( تَأَمَّلَ طَوِيلًا ) ، وَقَدْ أَنْسَاهُ حُبُّ الْحَيَاةِ كُلَّ شَيْء ؛ فَقَالَ مُتَحَسِّرًا :

« وا أَسَفَا عَلَيْكَ يا « سامِيتِي » ! إِنَّ ٱلْمَوْتَ سَيَخْطَفُكَ كَا خَطِفَ غَيْرُكَ مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ رُينْقِذَكَ مِنْ غَائِلَتِهِ شَيْءٍ ، وَسَتَكُونُ نِهَايُتُكَ أَنْفَنَاءَ ، وَتَرِدُ حَوْضَ ٱلْمَنِيَّةِ ( ٱلْمَوْتِ ) ، ٱلَّذِي وَرَدَهُ الْأَناسِيُّ فِي جَمِيعِ ٱلْمُصُورِ .

فَكَيْفَ تُطِيقُ لَهَ ذَا ٱلْمَصِيرَ ؟ كَيْفَ تَرْضَى لَنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ

مِنَ ٱلْفانِينَ الْهالِكِينَ ؟ كَلَّا، لا يُطيِقُ هٰذِهِ ٱلْخاتِمَةَ ٱلْمُحْزِنَةَ اللهُحْزِنَةَ الْمُحْزِنَةَ الْفَاجِعَةَ عاقِلٌ ، وَلا يَرْضاها لِنَفْسِهِ راشِد ؓ . »

## ١٦ - تَمَنُّ الْخُلُودِ

ثُمَّ صَرَخَ « سامِيتى » يَدْعُو « رَفانا » راجِيًا ضارِعًا أَنْ يَهَبَ لهُ عَلَاهُ مَرَخَ « رَفانا » ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ « رَفانا » ، وَقَالَ لَهُ وَهُوَ يُقَطِّبُ عاجِبَهُ :

« ماذا تُرِيدُ ؟ أَلَمْ تَظْفَرْ منَ الْأَمانِيِّ بِما لَمْ يَظْفَرْ بِهِ أَحَدْ ؟ هَلْ بَقِيَتْ لَكَ رَغْبَة ۖ لَمْ تُقْضَ بَعْدُ؟ »

فَقَالَ « سامِبَى » : « نَعَمْ ، أُرِيدُ أَنْ تَهَبَ لِيَ الْخُلُودَ ! » فَقَالَ « سامِبَى » : « إِذَنْ تُرِيدَ أَنْ تَشْرَكَ إُلْهَكَ فِي صِفَةِ ٱلْبَقَاءِ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا ؟ هٰذَا أَمْرُ مَزِيزُ ٱلْهَنَالِ ، بَعِيدُ ٱلْإِدْراك .

وَلَكِنِّى أُحَقِّتُهُ ۚ لَكَ ، إِذَا قَبِلَتِ شَيْئًا واحِدًا ؛ وَهُوَ أَنْ تَرْضَى ﴿ وَلَكِنَّ مُصَارِعُهُمْ ﴿ فِي هَٰذِهِ الْمَرّةِ ﴿ بِهَلاكِ أَهْلِكَ وَعَشِيرَ تِكَ ، وَأَنْ تَكُونَ مَصَارِعُهُمْ عَلَى يَدَيْكَ . »

فقال « سامِيتى » : « أَمَّا لهَـذا فَلا سَبِيلَ إِلَيْهِ ، وَلَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ مِنِّى أَبَدًا . »

َ فَأَجَابَهُ ﴿ رَفَانًا ﴾ سَاخِرًا :

« دَعْنِي – إِذَنْ – هادِئًا ، وَلا تُرْعِجْنِي بِنِدِائِكَ إِيَّاىَ مَرَّةً أُخْرَى . »

## ١٧ – ضَعْفُ الثَّيْخُوخَةِ

وَمرَّتِ السِّنُونَ ، وانْقَضَتِ الْأَعْوامُ مُتَعاقِبَةً ، وَظَلَّ بَطَلُ قِصَّتِنَا « سامِيتِي » يُقاومُ ذَلِكَ الْإِغْرَاءَ ؛ وَلَكِنَّ الشَّيْخُوخَةَ لَمْ تَلْبَثْ أَنْ الْدَرَّكَتُهُ ، تَسْمَى إلَيْهِ بِخُطُواتِ مُسْرِعَةٍ حَثِيثَةٍ . فَلَمَّا شَعَرَ بِدُنُو الْدَرَّكَتُهُ ، تَسْمَى إلَيْهِ بِخُطُواتِ مُسْرِعَةٍ حَثِيثَةٍ . فَلَمَّا شَعَرَ بِدُنُو الْحَلِيدِ ( قُرْبِ مَوْ قِهِ ) ، وَأَحَسَّ أَنَّ شَبَحَ الْمَوْتِ يَقْتَرِبُ مَنْهُ ، أَنْسَتُهُ أَنَا يَلِيثُهُ ( حُبُّهُ ذَاتَهُ ) كُلَّ شَيْء ؛ وَيَجِدُ فِي الْبَحْثِ عَنْهُ ، أَنْسَتُهُ أَنَا يَلِيثُهُ ( حُبُّهُ ذَاتَهُ ) كُلَّ شَيْء ؛ فَصَاحَ يَدْعُو « رَفَانًا » ؛ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يَسَأَلُهُ عَمَّا يُرِيدُ.

فَقَالَ لَهُ : « أَهْلِكْ مَنْ شِئْتَ مِنْ عَشِيرَ تِى ، وَهَيِّ لِيَ الْخُلُودَ بَعْدَ ذَٰلِكَ . »

### ١٨ - صَوْتُ الْهاتِفِ

وَهُنَا سَمِعَ «سَامِيِي » هَا تِفَا يَهْتِفُ بِهِ مِنَ السَّمَاء :

« لَقَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُكَ وَآثَامُكَ ، وَامْتَلَأَ الْكَيْلُ بِخَطَاياكَ ، وَامْتَلَأَ الْكَيْلُ بِخَطَاياكَ ، وَامْتَلَأَ الْكَيْلُ بِخَطَاياكَ ، فَقَدْ كَانَ وَاسْتَحْقَقْتَ اللَّعْنَةَ جَزَاء مَا أَسْرَفْتَ فِي ضَلالِكَ وَبَغْيِك . لَقَدْ كَانَ فَي قُدْرَتِكَ أَنْ تَعِيشَ أَسْعَدَ مَخْلُوقٍ : تَخَفَّكَ الْمَهابَةُ والْجَلالُ . وَلَدَيَنَكَ وَقَدِ انْزُلَقْتَ مَرَّةً فِي طَرِيقِ الشَّرِّ - لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقاوِمَ تَنَيَارَهُ الْجَارِفَ ؛ فَدَفَعَتْكَ الْخُطُومَةُ الْأُولَى إِلَى مَا بَعْدَهَا مِنْ خُطُوراتُ اللَّهُ وَلَى إِلَى مَا بَعْدَهَا مِنْ خُطُواتُ الْخُوراتِ ، انْتَهَتْ بِكَ إِلَى هُذِهِ الْخَاتِمَةِ الْمُحْزِنَةِ ، فَلَمْ تَسْتَطِع خُطُوراتُ اللَّهُ وَلَى إِلَى مَا بَعْدَها مِنْ خُطُوراتِ ، انْتَهَتْ بِكَ إِلَى هُذِهِ الْخَاتِمَةِ الْمُحْزِنَةِ ، فَلَمْ تَسْتَطِع الْوَى السَّحِيقِ . وَأَسْلَمَتُكَ غَيَّتُكَ خُطُوراتُ إِلَى مَا تَوَاهُ ، فَسَوَّلَتْ لَكَ أَنْ تَقْتَرِفَ إِثْمًا بَعْدَ إِثْمٍ ؛ فَلَمْ وَضَلَالُكَ إِلَى مَا تَوَاهُ ، فَسَوَّلَتْ لَكَ أَنْ تَقْتَرِفَ إِثْمًا بَعْدَ إِثْمٍ ؛ فَلَمْ تَوَاهُ ، فَسَوَّلَتْ لَكَ أَنْ تَقْتَرِفَ إِثْمًا بَعْدَ إِثْمٍ ؛ فَلَمْ تَتَوَارَعْ عَنِ ارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ مَهْما عَظْمَتْ .

# ١٩ - ساكِنُ الصَّخْرَةِ

أَتَصْبُو إِلَى الْخُلُودِ تَفْسُكَ ؟ حَسَنًا . سَتَظْفَرُ بِطِلْبَتِكَ هَـذهِ ،

وَسَتَبْقَ لَكَ وَلِأُسْرَتِكَ الْحَياةُ أَبَدًا . وَلَكِنْ مَا دَامَ قَلْبُكَ فِي مِثْلِ صَلابَةِ الصَّخْرَةِ ، فَلْيَكُنْ جِسْمُكَ الْآدَمِيُّ صَخْرَةً أَيْضًا ، مِثْلَ قَلْبِكَ . أَلَا وَلْتُمْسَخْ مَع جَميع مَنْ ضَحَّيْتَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِكَ تَما ثِيلَ مِنَ الْحِجارَةِ ، وَلْيَنامُوا جَمِيعًا فِي سَلامٍ وادِعِينَ أَمَّا أَنْتَ ، فَلْتَبْقَ رُوحُكَ خَالِدَةً فِي تِمثالِكَ الصَّخْرِيِّ ؛ لِتَكُونَ مَثَلًا نافِعًا ، فَلْتَبْقَ رُوحُكَ خَالِدَةً فِي تِمثالِكَ الصَّخْرِيِّ ؛ لِتَكُونَ مَثَلًا نافِعًا ، وَعَظَةً ناطِقَةً لِمَنْ يَقْتَفِي آثَارَكَ مِنَ الْباغِينَ الظَّالِمِينَ ، وَيَرَتَضِي مُنْ الْمُعْتَدِينَ ) . » شَنَاتُكَ ) مِنَ الْعادِينَ ( الْمُعْتَدِينَ ) . »

## خاتِمةُ الْقِصَّــةِ

فقالَ مَلِكُ « بنارس » : « ما أَعْجَبَ ما رَوَيْتَ - أَيُّهَا الْحَكِيمُ الْعَظِيمُ - فَإِنَّ مَا قَصَصْتَهُ عَلَيْنا مِنْ شَرَهِ «ساميتِي» وأَنا نِيَّتِهِ ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنَ وَتَفَا نِيهِ فَى الْإِقْ الْ عَلَى لَذَائِذِ الدُّنْيا الْخَادِعَةِ ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنَ النَّقَائِسِ الْمَرْ ذُولَةِ : لا يَقِلُ غَرَابَةً عَمَّا حَدَّ ثُتُكُمْ بِهِ مِنْ وَفَاءِ « مَلَكِ الدَّوْحَةِ »، وَإِنْكَارِهِ ذَاتَه ، وَجُودِهِ بِنَفْسِهِ ، وَمَا إِلَى هٰذَا مِنَ الْمَزَايا النّبِيلَةِ . »

لَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ شَنَاعَةِ « سَاكِنِ الصَّخْرَةِ » وَفَعَالِهِ الذَّميمِ ، بِقَدْرِ مَا عَرَفْنَا مِنْ نَبَالَةِ « سَاكِنِ الدَّوْحَةِ » وخُلُقِهِ الْكَرِيمِ . وإنَّ فِي هَاتَيْنِ القِصَّتَيْنِ – عَلَى وَجَازَتِهِمَا ( بِرَغْمِ اُخْتِصارِهِما ) ، وَأَخْتِلافِ قَصْدَيْهِمَا ، وَتَبَايُن غَايَتَيْهِمَا – لَدَّرْسًا كِلِيفًا نَافِعًا لِأَولِي الأَلْبَابِ ، وَحِكْمَةً سَامِيَةً لِمَنْ وَعَي ، وَآيَةً نَاطِقَةً لِمَن أَعْتَبَرَ . »



## مكتبة الكيلاني

مَجْمُوعاتُهَا: تُسَايِرُ التَّلْمِيذَ فِي نَحْوِ مِائَةٍ وَخَسْيِنَ قِصَّةً ، رائِمةَ الصُّورِ ، بَدِيعَةَ الْإِخْراجِ ، مُتَدَرِّجَةً بِهِ مِنْ رِياضِ الْأَطْفالِ إِلَى خِتَامِ التَّعْلِيمِ الثَّانَوَى . ثُمَّ تُسْلِمُهُ إِلَى مَكْنَبَةِ الْكِيلانِيِّ لِلشَّبالِ .

مَادَّتُهَا : ۖ تُقَوِّمُ ٱلْنُحُلُقَ ، وَتُرَبِّى النِّمْنَ ، وَتُعَلِّمُ الْأَدَبَ .

فَنُهَا : يَشُوقُ الْقارِيُّ وَيُمْتِئُهُ ، وَيُحَبِّبُ الْكِتابَ إِلَيْهِ .

لَغَتُهَا : تُنَمَّى مَلَكَةَ التَّعْبِيرِ ، وَتَطْبَعُ اللَّسَانَ عَلَى فَصِيحِ الْبَيَانِ . 
ثَوْرَةٌ رَشِيدَةٌ ، أَجْمَعَ عَلَى تَأْيِيدِهَا وُزَرَاءِ الْمَعَارِفِ وَزُعَمَاءِ التَّعْلِيمِ
وَقَادَةُ الرَّأْيِ فَى الشَّرْقِ ، وَكَبَارُ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَأَعْلامُ التَّرْبِيَةِ فِى الْغَرْبِ .

أَوَّلُ مَكْتَبَةٍ عَرَبِيَّةً عُنِبَتْ بِنَنْشِئَةِ الطِّفْلِ عَلَى أَحْدَثِ أَسُسِ النَّرْبِيَّة بَا الْجِيلُ الْتَرْبِيَّة بُ فَتَثَقَّفَ بِهَا الْجِيلُ الْتَرْبِيَّة بُ فَتَثَقَّفَ بِهَا الْجِيلُ الْجَيلُ الْمَرَبِيَّة بُ فَتَثَقَّفَ بِهَا الْجِيلُ الْمَرْبِيَّة بُ فَتَثَقَّفَ بِهَا الْجِيلُ الْمَرْبِيَّة بُ فَتَثَقَّفَ بِهَا الْجِيلُ الْمَرْبِيَّة بُ فَتَثَقَّفَ بِهَا الْجِيلُ الْمُرْبِيَّة بُ فَتَثَقَّفَ بِهَا الْجِيلُ الْمُرْبِيَّة الْمُ الْمُرْبِيَّة الْمُؤْمِنُ الْمُرْبِيَّة الْمُرْبِيَّة الْمُرْبِيَة الْمُؤْمِنُ الْمُرْبِيَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُرْبِيِّة الْمُرْبِيِّة الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُرْبِيَّةِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُرْبِيَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِّةُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُومِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

الْجَدِيدُ فِي بِلادِ الْعُرُوبَةِ ، وَلَمْ يَضُلُ مِنْهَا يَبْتُ عَرَبِي .

ُ ثُرُجِمَتُ إِلَى أَكْثَرِ اللَّمَاتِ الشَّرُقِيَّةِ وَبَمْضِ اللَّمَاتِ الْغَرْبِيَّةِ . مَدْرَسَةُ حُرَّةً ، إِذَا عَرَفَهَا التَّلْمِيذُ ، سَعَى إلَيْهَا بِلا تَرْغِيبٍ وَلاَتَرْهِيبٍ . كَانَتْ أَكْبَرَ أَمْنِيَّةً لِللَّهَاءِ ، وَهِىَ الْيَوْمَ أَشْهَى غِذَاءِ ثَقَافِيِّ لِللَّهْ بْنَاءِ .

| 1997/7576 |                     | رقم الإيداع    | 7  |
|-----------|---------------------|----------------|----|
| ISBN      | 977 - 02 - 4033 - 8 | الترقيم الدولى | 7: |
|           | V/4W/1W             | <del></del>    |    |

٧/٩٣/١٣ طيع عطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



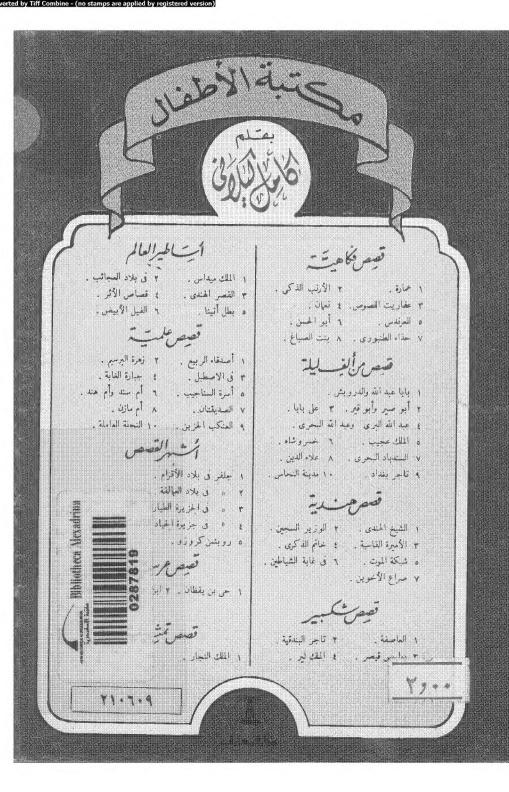